\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 米 米 米 米 \*\*\*\* \*\*\*\* "مّن لثالقام ممال" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\* جمع واعداد ام مديم شيما بنت فوزي بي د 米 米



米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

ذكرنا سابقاً أن الإنسان يمر بأربعة مراحل، فالأولى هي عالم الذر الغيبي، والثانية هي الحياة الانبياء وهي الحياة الأولى التي تسبق الحياة الآخرة. ولكن هذه المرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان قصيرة ومحدودة مقارنة بالحياة الآخرة، وسميت الحياة الدنيا بالعاجلة في مقابل الآخرة (الآجلة).

وقد وجدت الدنيا لأجل محدود ومسمى، وفيها يتم الإعداد والتحضير لعالم الآخرة، وعندما ينتهي أجل المرء فيها وعندما تنتهي هذه الحياة الدنيا تبدأ أحداث الآخرة

فالكون الدنيوي له نظام خاص به (حركة الأرض، والنجوم، والشمس، البحار، الأنهار، الحياة، وغيرها). ويتجه هذا النظام الخاص بالكون الدنيوي إلى نهايته، أما العالم الآخر فهو كوناً مختلفاً تماماً، ونظاماً جديداً، ومعايير أخرى لم نراها ولم نعهدها من قبل.

\* مقيقة العالم الدنيوي ومقيقة الميلة الدنيا:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

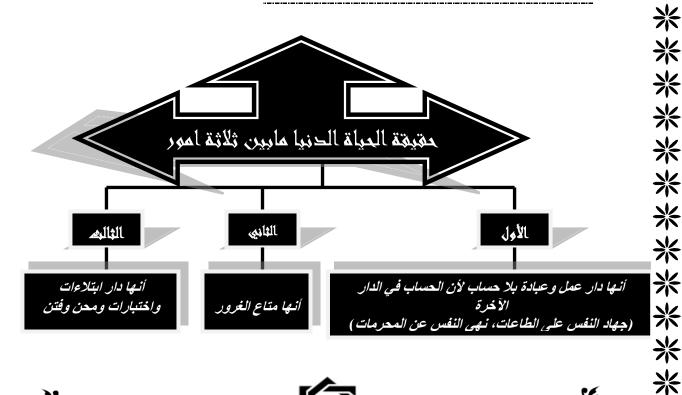

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

<u>تفصیل ما سبق:</u>

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

- -: النَّامِ الرَّامِ الرَّامِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الل
  - أنها دار عمل وعبادة:

وذلك لقول الله تعالى في سورة الملك: چڀڀڀٺ ٺ ذذ ٿٿ ٿ

- فخلق الإنسان في هذه الدنيا لكي يعمل ويحسن العمل ويحسن نية العمل لتكون خالصة لوجه الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنما الأعمال بالنيات"، فلما يحسن الإنسان النية لأي عمل يعمله صغيراً أو كبيراً، قليلاً أم كثيراً، فيكون هذا العمل بمثابة عبادة يؤجر عليها . (العادات تتحول بالنيات الى عبادات)
- وخلق الإنسان في هذه الدنيا أيضاً لعبادة الله وتوحيده في هذه العبادة وعدم الإشراك به في أي صور العبادة. قال الله عز وجل: چهجج عيد ج
- والعبادة تشمل كل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سواء كان واجباً ومستحباً.
- ويدخل في مضمون العبادة والعمل: جهاد الإنسان مع نفسه لتنفيذ الأوامر (الطاعات والعبادات)، جهاد الإنسان مع نفسه في نهيها عن ارتكاب المحرمات والمعاصي.

#### والعبادة لها ثلاثة أقسام: إما:

قوليه باللسان. أو فعليه بالجوارح والبدن. أو قلبية باطنه بالقلب. أو مالية..ويشترط لقبول هذه العبادات من الانسان ان يحقق شيئين وهما:

- الاول: الإخلاص لله عز وجل في العبادة بأقسامها وأنواعهاوبه يتحقق المراد من الإنسان في هذه الحياة الدنيا وهو التوحيد أي توحيد الله في العبادة وعدم إشراك غيره
- الثاني: الإتباع للنبي صلى الله عليه وسلم.وبه يتحقق السير على الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده لان في الاتباع للنبي يكون الوجه الصحيح والاكمل لآداءالعبادات كما أمر بها الله عزوجل وكما بلغها النبي وسار عليها الصحابة الكرام





والجزاء والحساب يكون في الدار الآخرة، وقد يكون هناك جزاء دنيوي زائل أما الحقيقي الباقي فهو في الآخرة.

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

## • اِلْمِالِ اِلْسِيْلِ اِلْمُعِيْدِةِ الْمُعِيْدِةِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِةِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِةِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِيْدِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ الْمُعِيْدِ الْمُعِلَّالِمِيْدِ أنها متائم الغرور:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

- الحياة الدنيا بها صور مختلفة من اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد والجاه والسلطان والنساء والقصور والبساتين وغيرها من متاع الدنيا.
- إلا أن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن كل هذا المتاع هو متاع غرور في قوله تعالى في سورة الحديد: چلَّتْڤڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڄڃڃڃچچچچڇڇڇڍڍڌڌ *ڎڎڐڎڗڗڗڗڒڮػػػڿ*.
- فقال الله عن الدنيا بلذاتها وشهواتها ومتاعها وزخارفها أنها متاع الغرور أي أنها متعة خادعة وليست حقيقية. وذلك من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن كل متعة فيها تكون بشقاء وتعب وعذاب فكل لذة مكدرة، أما المتعة الحقيقية لا يكون فيها كل هذا ولا يعقبها كل هذه المتاعب وهذا الشقاء والتكدير.

مثال: من معه مال كثير فهو في متعة الغنى ويأتي بكل ما يريده ويشتهيه من الدنيا وكذلك فإنه يتاجر بماله في المشروعات المختلفة حتى يستثمره ويزيد، إلا أنه مع كل هذه المتع فإنه يتعذب بهذا المال، فهو طيلة الوقت مشغول بالمصانع والشركات والمحلات ومتعب ومعذب، فتارة نجده مهموم بجمع المال ومتعب بالتعامل مع الموظفين والعاملين ومشغول بحساب الربح والخسارة. كل هذه الأمور تجعله يشقى على الرغم ما معه من أموال وفيرة وغنى فهي متعة خداعه وليست حقيقية. أما المتعة الحقيقية التي لا فيها شقاء ولا نصب ولا وصب ولا تكون حقاً إلا في الدار الآخرة بدخول الجنة حيث يقول المؤمنون كما جاء في سورة فاطر: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ لِكَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلُنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، فلا هم فيها ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا تعب، وهذا هو المتاع الحقيقي وليس متاع الغرور الدنيوي الخادع.



*الو***به** *الثاني: في أن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع <u>الغرور هو أن كل متعة فيها من جاه</u>* وسلطان ومال وأولاد وصحة وحياة وقصور وغيرها هي زائلة غير باقية وغير مستمرة الله الأبد يقول الله عز وجل چلا تركنوا الله الدنيا فتسكنوا اليها فانِما أنتم منها في غرور چ

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

، أي في (خديعة وخداع) تمتعون ثم أنتم عنها بعد قليل راحلون. فالدنيا تغر الإنسان وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانيه وهو راحل عنها. قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ۗ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ففي الآخرة دار الخلد يكون المتاع الحقيقي الدائم الخالد الأبدي الذي لا ينتهي أبداً مقارنة بالدنيا الفانية الزائلة، الغرورة الخداعة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أ**حدك**م أصبعه في البيم فلينظر بما يرجع". وذلك من قلتها وصغرها وحقارتها مقارنة بالدار الآخرة دار الخلود، الباقية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كن في الدنيا كعابر سبيل، لأنها زائلة". وقد عبر الله عز وجل عن زوال الدنيا وعلى اغترار الناس بها وذهابها في لحظة في قوله تعالى من سورة يونس إنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمًّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذُلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

فبعد غرور الناس وخداعهم بها وظنهم أنهم قادرون عليها أتاها أمر الله فانتهت وانقضت، كأن لم تغن بالأمس. فهي المي زوال، وهذا مكمن أنها متاع الغرور.

الوبه الثالث: أن من تعلق بها ويشهواتها ومفاتنها ولذاتها المحرمة ونسبي ريه فـإن مآلـه إلى النار وإلى العذاب الشديد. فقد غرته الدنيا فأنسته ربه وغرق في ملذاتها وشهواتها الغرور فنسى نفسه وكانت له سوء العاقبة، وقد قال الله عز وجل في هذا في سورة الأعراف: الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ لَهَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ، وقوله في سورة الحديد اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْقٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ



> وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٢٠ (<u>سَابِقُوا اِلِّىٰ مَغْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّـةٍ</u> عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ \* كُيهٰدِة تعامل المؤمن الفطن العاقل مع هذا المتاع الزائل:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

يكون تعامل المؤمن مع هذا المتاع الغرور الخداع الزائل بشيئين:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

الأول: أن يأخذ من الدنيا قدر حاجته فقط ولا يزيد عنها ويقتنع ويرضى بما قسمه الله لـه. ولا يمد عينيه إلى أكثر من ذلك أو إلى غيره. فمن هو أغنى بهذا المتاع الغرور الذي ربما يكون فتنه ونقمه على صاحبة لقوله عز وجل في سورة طه: وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لِلِّي مَا مَتَّغْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْقَىٰ چ ، هذا إذا كان فقيراً أو مسكيناً أو حين فاض المال قليلاً عن حاجته فعليه أن يزهد فيها ويرغب في الدار الآخرة لأنها خير وأبقى، وسيعوضه الله عز وجل عن هذا الصبر والحرمان بخير الأجر في الجنة إذا احتسب هذا وأحسن نيته.

الثاني: أن يعيش فيها كالضيف أو عابر السبيل المستظل بشجرة في طريقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مالي والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، قال: أي نام في ظل شجرة، في يوم صائف، ثم راح وتركه ا". وقوله: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

الثالثِيد أن يستخدم متاع الدنيا سواء كان قليلاً أو كثيراً في طاعة الله عز وجل ويحذر استخدام هذا المتاع في معصية الله وأن يخلص بنيته لوجه الله تعالى فيستخدم هذا المتاع في الحصول على الأجر والثواب والمتاع الحقيقي في الاخرا دار الخلد والبقاء.

مثال: رجل عنده مال ينفق على الفقراء، وطلاب العلم، والمحتاجين. آخر عنده أولاد فهم من متاع الدنيا وزينتها يعلمهم العلم الشرعي ويهذبهم ويربيهم على مكارم الأخلاق حتى يرفع بهم راية الإسلام وينصر بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكونوا أئمة تهتدي بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون استخدام هذا المتاع في رضى الله عز وجل وتحصيل الزاد الذي يبلغه الآخرة ويبلغه الخلد في دار النعيم.

الْبُولِ النَّالِيُّ : الْبُولِيَّ : الْبُولِيِّ : الْبُولِيَّ : الْبُولِيَ : الْبُولِيَّ : الْبُولِيَّ : الْبُولِيِّ الْبُولِيِّ : الْبُولِيِّ الْبُلْلِيِّ الْبُولِيِيِّ الْبُولِيِّ الْمُولِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُلْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُلْلِيِّ لِلْمُلْلِيِّ لِلْمِنْ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ لِلْمِنْ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ الْمُعْلِيلِيِّ لِلْمُلْلِيِلِ

أنها دار ابتلاء وإنتبار ومدن وفتن.



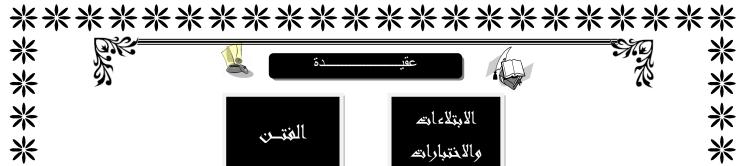

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

أولاً : الابتلاءات والاختبارات:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

قال الله عز وجل: چِدُهُهُمهِهِهه چ ، أي لا يبتلون ولا يختبرون.

والابتلاء والاختبار إما أن يكون بالخير والنعم وإما أن يكون بالشر والنقم لقول الله عز وجل:" ولنبلونكم بالخير والشر فتنه" .

ولكن السؤال هنا كيف بيتلى المرء ويختبر بالنعم. الجواب هو أن الله عز وجل إذا أنعم على الإنسان بشتى أنواع النعم أو بعضها من أموال وأولاد وصحة وأمان وخير، فهو بكل هذه النعم في ابتلاء لأنه قد يغتر بها الإنسان. فعليه أن يحذر وينتبه ولا يغفل عن حقيقة الدنيا. فيشكر الله عز وجل ويحمده على هذه النعم. وبهذا يكون اجتاز هذا الاختبار، ويكون شكر الله على النعم باستعمالها في طاعة الله عز وجل كما ذكرنا سابقاً.

أما من جحد هذه النعم وأغتر بها فإن بلاءه بالنعم أشد مصيبه ممن ابتلى بالنقم وبجحود وانكار الإنسان بالنعم يكون قد افتتن بها وأصبحت فتنة ونقمه.

أما المبتلى بالمصائب والمحن سواء في الأهل أو المال أو الولد، أو الصحة والمرض أو الفقر أو الخوف أو الجوع، أو موت ومفارقة الأحباب، أو الاضطهاد في الدين والأذى من الباطل وأهله ومن الأعداء ولا يجد النصرة أو المنحة، أو القوة التي يواجه بها الطغيان وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه الأذى.

وهذا الابتلاء إما أن يكون منحة ونعمة من الله عليه وإما أن يكون نقمه عليه في الدنيا وعذاب وفتنة وشقاء ويكون أيضاً نقمه وعذاب وشقاء عليه في الآخرة.

فيكون منحه ونعمة إذا صبر العبد عليه واحتسبه عند الله تعالى، فحينها يجد أن الابتلاء قد هان عليه وأبرد الله قلبه بصيرة هذا عليه واحتسابه، بالإضافة إلى جزيل الثواب والأجر الذي يحصل عليه في الدار الآخرة: "ومن يؤمن بالله يهد قلبه" ، ويقول الله عز وجل: چٺنٿٿٿڻڻ طُڻڻ ڦ ڦ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄڄڄڄ ڇچچچچڇڇڍ چ ، فالصير والاحتساب تكون المحنة منحة والنقمة نعمة.



米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

أما الابتلاء والاختبار يكون نقمة وفتنة وشقاء في الـدنيا والآخـرة إذا سـخط العبـد على ما وقع عليه من ايتلاء وإذا لم يرض بقضاء الله وقدره الذي هو أصل هام من أصول الإيمان بالله.

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

فسخطه يتعذب ويشقى ويدعو بالويل، وبسخطه يزداد غضب ربه عليه ويزيده بلاءاً وعذاباً في الدنيا وفي الآخرة.

وَأَخِيراً: الابتلاء مهما طال فالدنيا قصيرة، فلو صبر الإنسان على الأشق قليلاً (لقصر عمر الدنيا) لاستمتع بالنعيم كثير ( لطول أمد الآخرة.)



أُولاً: فَتَهْ الشَّهُواكِم: تكون غالبها في أمور الدنيا وزخارفها بل وتكون على الأخص في المحرمات وبعض المباحات التي تؤدي إلى المحرمات مثل الافتتان بالنساء والمال، والمناصب والجاه والسلطان والأولاد. فكل من يشتهي النساء والأموال والرغبة في جمعها وتزايدها ويشتهي السلطان والمنصب والجاه، أو يشتهي أكل مال الناس بالباطل بالتعدي عليهم بالظلم والبغي وافتتان المرأة بجمالها ورغبتها في إظهاره ونفورها من الحجاب وشهوة الاختلاط بين الرجال والنساء وشهوة التحدث عن الناس بالغيبة والنميمة وشهوة النوم والراحة وكثرة الأكل مما يؤدي المي محرم وهو التكاسل عن العبادة، وهذه أمثلة بسيطة للشهوات، فالشهوات لا تعد ولا تحصى.



米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

ودوائها بانتصار هو: البعد عنها ومجاهدة النفس في البعد عنها والحد منها وكبح جماحها، والبعد عن المعاصبي، وزيادة الطاعات ومجاهدة النفس على الطاعة وتدريبها عليها ويعين على ذلك الي<u>قين بوعد الله ووعيده وأن الدنيا زائلة، فانبة. وأن يـذكـر الانِسـان</u> <u>دائماً أن مآله إلى القير يحاسب فيه وأن هناك دار قرار إما نعيم دائم أو عذاب مخلد.</u>

وقد قال الله عز وجل في فتنة الشهوات في سورة آل عمران وُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشُّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ أَ لَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أَ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.

ثَانِياً: فَتَهَمَّ الشبِهارِيم: تكون غالبها في أمور الدين، كالتشكيك في الدين، والوقوع في الشرك الأكبر والأصغر، والوقوع في البدع بأشكالها وأنواعها واختلاط الأمور على الإنسان. فيرى الحق باطلاً ويرى الباطل حقاً، فلا يميز بين الحق والباطل، وبين المباح والمحرم. ويكون دواؤها: بتعلم العلم (الشرعي) وسؤال أهل العلم فبالعلم تزول كل الشبهات.

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

# • أسباب الوقوع في الفتن سواء شهوات أو شبهات:

- والنسوة الشمواجد: فالأسباب هي وساوس الشيطان، هوى النفس، النفس الأمارة بالسوء، حب الدنيا والاغترار بها، والزهد في الآخرة، عدم تذكر الموت والغفلة عنه، وصحبة الفساق والفاسدين وأهل السوء.
- والنسبة الشبهايم: فالأسباب هي: البعد عن العلم الشرعي وعن تعلمه والبعد عن العلماء الربانين واتخاذ الناس رؤوساً جهالاً ضلوا وأضلوا واعجاب كل صاحب رأي برأيه وبفهمه وبعقله مبتعداً عن ما جاء في النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وعن فهم السلف الصالح لهذه النصوص.
- وكذلك مجالسة أهل الشبهات والأهواء والبدع والفتن والاستماع البيهم على غير علم مما يشكك الإنسان في دينه، أو يفتتن بالباطل ويراه حقاً، ويمقط الحق ويعتبره باطلاً.

# :j<u>rållju proljedl</u>

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

طرق وأسباب النجاة من الفتن بأنواعما ومن الابتلاء الت الأخرى:

#### ا الدعاد:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

ويكون بالتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما أن الدعاء يرفع البلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن" و"اللهم إذا أردت بالقوم فتنة فابعثنا إليك غير مفتونين" و"اللهم لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب" و"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك".

وكان أبي هريرة يقول: "فتنة **لاينجى منها إلا دعاء كدعاء الغرق**". فلابد لابد من الدعاء، ففيه النجاة من الفتن والابتلاءات.

#### آ– العلو:

العلم يرفع الجهل وتستبين الأمة طريقها، وبالعلم يرتفع اللبس عن الشبهات عند اختلاط الأمور وكثرة الشرور، وبالعلم النافع يميز المسلم بين الحق والباطل حيث تلتبس الأمور والأقوال، والعلم المقصود هنا هو العلم الشرعي. العلم الذي يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فعلينا بطريقتهم ومنهجهم وسلوكهم وفهمهم للنصوص. ففيه النجاة، فالعلم نور يهدي عند اشتداد الفتن لأن به نعلم ما كان عليه النبي واصحابه في كل مسألة ، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.

#### ٣- مجامحة النفس:

بالصبر على العبادات والطاعات والعمل الصالح ومجاهدتها في البعد عن المعاصي أو التقريط في حق الله عز وجل فحينما تكثر الشهوات والملهيات وتتزين الدنيا للمؤمنين وتصرفهم عما خلقوا لأجله من عبادة وطاعة، فالمؤمن يهرع ويفزع إلى الله عز وجل فيجاهد نفسه للصبر على الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة ويجاهد نفسه ليمنعها عن المعاصي وعن سيئات الأعمال ويمنعها عن التقصير في حق الله من الواجبات ونحوها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العبادة في الهرج في رواية في الفتنة كهجرة إليّ". يعني بذلك أن لها ميزة وفضل وأجر عظيم في أوقات الفتن لأن النفس تجاهد وتصبر على الطاعة وتجاهد وتصبر على الطاعة وتجاهد وتصبر على الشهوات وفتن الشهوات وفتن الشبهات.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

# 3- تربية النفس على الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

وهذا عاصم مهم جداً جداً من الفتن ومصائب واختبارات وابتلاءات الحياة الدنيا. فالإيمان بالله أولاً يحصل تعظيمه ومراقبته في السر والعلن وبالإيمان بالله يغرس في القلوب محبته ومرضاته وتقديمها على كل الصعاب وتظهر قوة الإيمان بالله وقت الفتن والشدائد.

أما بالنسبة للإيمان باليوم الآخر الذي سيكون موضوعنا كأصل خامس من أصول الإيمان وباليقين الجازم بما أعد الله في ذلك اليوم للمحسنين وما أعده للمسيئين، وعند معرفة الإنسان ما سيتمر به من مرحلة القبر وعالم البرزخ، ومن بعث ونشور وحشر وأهوال الحشر في يوم القيامة، وصعوبة الموقف وشدته، ونجاة المؤمنين وعذاب وإهانة الكافرين والمشركين والجاحدين والعصاه، فالإيمان بكل هذه الأشياء وأن الإنسان لا محال ولا فرار من المرور بكل هذه المواقف تجعله يخاف مقام ربه وينهي نفسه عن الهوي والشهوات ويخاف علي نفسه من الفتن والشبهات. وتجعله يرضي عن المصائب والابتلاءات حتي لا يضيع عليه أجر صبره على المصائب وحتى لا يأثم بالجزع وعدم الصبر خاصة بعد تيقنه مما يحدث للإنسان بعد الموت وأهوال وغيرها وكذلك يشكر الله عز وجل عن النعم حتى لا يكون من الجاحدين المنكرين للنعم فيأثم بهذا.

فالإيمان باليوم الآخر هام جداً لكي يجتاز الإنسان مرحلة الحياة الدنيا بسلام وينجو من فتنها ويكون من أهل السعادة والجنة بإذن الله.

ويحصل اليقين بوعد الله ووعيده في الآخرة بكثرة قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر وتمعن يقرأ ويتدبر ما أعد الله لعباده المؤمنين الذين حرموا أنفسهم (وألجموها وحجموها) من الشهوات المحرمة خوفاً من الله ومن عقابه وقاموا بما أوجب الله عليه طمعاً في الأجر والثواب والنعيم في الدار الآخرة، ويقرأ في كتاب الله ما أعد الله لمن عصاه من الويل والثبور فيكون زلجراً له عن الوقوع في الفتن بشهواتها وشبهاتها.

ولقد كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في تربيته لهم أن يريهم ويعلق قلبهم بما أعد الله لهم في الجنة حتى في أحلك الظروف وفي أظلم الفتن وأصعب الابتلاءات والمصائب مثل آل ياسر وهم يعذبون ويسحبون في رمضاء مكة، فيقول لهم صلى الله عليه



米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

وسلم: "صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة"، ولم يعلقهم أو يعدهم بشئ من حطام الدنيا الزائلة.

### 0- العمل بالعلم والدعوة إلى الله:

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

لكي تنجو من فتن الدنيا فعلينا بالعمل بما تعلمنا ثم الدعوة اللي الله بهذا العلم فالمرتبة الأولى هي تعلم العلم الشرعي والمرتبة الثانية العمل بالعلم والمرتبة الثالثة الدعوة إلى الله بالعلم والصبر على الدعوة. فعلى كل مسلم أن يتعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح المسلمين ويدلهم على كل خير ويحذرهم من الفتن.

#### 7 - النوض والعذر من الفتن والابتعاد عنما والفرار منما:

فلا يغتر بالنفس، فإن المؤمن الصادق المتواضع هو الذي يخاف على نفسه من الفتن ولا يتصدر لها ولا يستشرف لها، فمن خاف نجا ومن آمن هلك، فعلى الإنسان أن يتجنب الفتن ولا يتعرض لها ويعتزلها تماماً لأنه لو تعرض لها واستشرف لها، استشرفت وتعرضت له فالفتن أخاذة تخطف من يغتر بنفسه ويتعرض لها.

وقد كان نهج الصحابة رضوان الله عليهم البعد عن الفتن ومواطن الريب حتى لا يصاب منها بشئ لأن الفتن تخطف الإنسان خطفاً فكانوا يخشون على أنفسهم من الفتن مثل الذي بلغ من الخوف والوجل كخوف الذي أوشك على الغرق، والخوف من الفتن محمود إذا كان باعثاً على العمل الصالح.

#### \*\* الحكمة من الابتلاء الته والفتن في الديلة الدنيا: \*\*

إن الله عز وجل له حكمه في كل شئ قد تظهر لنا ونعلمها وقد لا نعلمها، وأن الضراء والمصائب والفتن من حكمة الله تعالى وليست شروراً أو مضرات في ذاتها ولكن لها حكم تتلخص فيمايلي:

#### ا- عمل الأمانة (الدين):

فحملة دين الله المطيعون لأوامره، الا يأتيهم هذا الا بالمعاناة والا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات والا بالصبر الحقيقي على الآلام، والا بالثقة الحقيقية في نصر الله وفي ثوابه على الرغم من طول الفتن وشدة البلاء، لقول الله عز وجل وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينَـا



米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَانِّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وكذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس بلاءاً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى المؤمن على حسب دينه".

#### ٦- الابتلاء يكفر الذنوب والنطايا ويرفع درجابت العبد المؤمن عند ربه:

فالابتلاءات والمصائب في الدنيا أرحم بالمؤمن من العقاب والعذاب على الخطايا في الآخرة وخير له في رفع درجاته في الجنة.

#### ١٣- بالابتلاء يكون التمديص والفرز بين المؤمن والمنافق:

فالمؤمن يثبت والمنافق فلا، والمؤمن ينقى ويهذب من الابتلاءات مثل الذهب في النار يخرج خالياً من الشوائب ذهباً خالصاً نقياً، فينقى المؤمن بالابتلاء فيؤذن له دخول الجنة، أما المنافق فيكون به الخبث فمآله إلى النار.

فالابتلاء للتمحيص ومعرفة المؤمن من المنافق فقد قال الله عز وجل في هذ

#### ا٤- وفي الابتلاء إظمار لآبات الله عز وجل:

فيبين لعباده عاقبة الظلم والظالمين ويستخلف عباده الصالحين مهما طالت مدة الابتلاء.

#### 0- الابتلاء يجعل المؤمن في شوق إلى الله وللدار الآدرة وفي زهد للدنيا الغانية:

فالدنيا لا تستقر لأحد ولا تدوم على حال فاذِا اشتد الكرب وتعاظم الابتلاء اشتاق المؤمن للقاء مولاه وقد خرج حب الدنيا من قلبه وتعلق بالآخرة وعمل لها وسعى.

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

米

الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة من المراحل التي يمر بها الإنسان وفيها العمل والتحضير للمرحلتين التاليتين في البرزخ واليوم الآخر ، ففيها العمل والعبادة، ومتاعها هو المتاع الغرور الزائل المكدر، فلا يغتر المؤمن بزخارفها، وفيها من الابتلاءات والفتن التي تمحص المؤمن من المنافق وتفرق بين الصادق والكاذب وبين الصابر الشاكر وبين الجازع الجاحد، وبين المجاهد لنفسه والناسي لنفسه في غفلة واعتزاز ولهو.

## \*\*\* واللحولة العزية بنميته تتم الطالات،،

